## لثمن الخامس من الحزب التاسع و الأربعون

وَلُو بَسَطَ أَلِلَهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْغُوا فِي إِلَارْضَ وَلَكِنَ يُنَزِّلُ بِفَدَ رِمَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ عَجِبِيرُ بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلذِے يُنَزِّلُ الْغَبَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُ الْحَمِيدُ ١ وَمِنَ - ايَانِهِ عَلَقُ أَلْسَمَلُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَ فِبِهِمَا مِن دَآبَتَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِ مُوٓ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَاۤ أَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ البِيكُرُ وَيَعَنْفُواْعَن كَثِيبِرَ وَمَا أَنْتُم عُعْجِين بنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُ مِن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَانَصِيرٌ ۞ وَمِنَ- اَيْنِهِ الْجُوَارِ - فِي الْبَحْرِكَالْأَعْلَمْ ﴿ إِنْ بَشَا أَيْسُوكِنِ الرِّيحَ فَيَظُلُلُنَ رَوَاكِدَعَلَىٰ ظَهْرِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ۞ أَقُ يُوبِقُهُنَّ عِمَا كُسَبُواْ وَيعُفُ عَنكَثِيرٍ ١٥ وَيَعُلُمُ الذِينَ يُجَلدِ لُونَ فِي اَيَاتِنَا مَا لَهُ مِقِن تِحَيْضٍ ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَنَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيِاْ وَمَاعِندَ أَسَّهِ خَيْرُ وَأَبْقِي لِلذِينَءَ امَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُرَيَّتُوكَّلُونَ ۗ وَالذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَابِرَ أَلِاثُمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُوا هُمَ يَغْفِرُونَ ١٥ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورِي بَبْنَهُ مُ وَمِمَّا رَزَقْنُهُ مُرَبُنفِقُونٌ ١٠٠ وَالذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبُغَيُ هُمْ يَنْكُورُونَ ١ وَجَزَا قُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّنْلُهَا هَٰزَعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى أَلْلَهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ أَلظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَنِ إِنْكُ رَبَعُ كَا ظُلُمِهِ عَفَأُولَلِ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ٥